



عصابة للإبجار

الشياطين الس ١٣ المغامرة روسم ٦٢ أسبرسيل ١٩٨١

## عصابةللإبيجار

سائیسف: محمود سالم رسوم:



## حددث فن ليلة الفسرح!

كان « أحمد » متمددا في فراشه بالمقر الرئيسي للشياطين الد ١٣ ، وهو ينظر إلى السقف في تأمل واستغراق ، عندما سمع صوتا خافتا كأنه نفخة بسيطة بجوار أذنه ، وعرف أن اللمبة الحمراء قد أضيئت ، وأن ثمة رسالة في الطريق إليه ووضغط فورا على جهاز « الريموت كونترول » أو التحكم من بعيد بجوار فراشه ، فظهرت على شاشة التليفزيون رسالة بالألوان تقول : رقم (صفر) يدعوكم للاجتماع ، قاعة عرض الأفلام ، الساعة و اصباحا و نظر د أحمد » إلى ساعته ، كانت الساعة عشر دقائق بعد التاسعة ، فرفع سماعة التليفون الداخلي (ب وبور) و

«عثمان»: (هذه فلسفة ضارة بالنسبة لمعامر!!) • « أحمد»: (تعال نلتقى فى قاعة الأسلحة الصغيرة • • إننى فى حاجة إلى تمرين عنيف يزيل الصدأ الذى علو بعضلاتى وأعصابى!) •

بعد خمس دقائق كان الزميلان والصديقان « أحمد » و «عثمان » يقفان أمام التماثيل الصغيرة المتحركة والتى تمثل أفضل الأهداف في التمرين على الاطلاق بالمسدسات ه. وكان « أحمد » يمسك مسدسا من طراز « سيث وايسن » ويضرب بسرعة وعنف جعلت التماثيل تتأرجح كأنها تواجه عاصفة ٥٠ وجعلت المدرب ينظر إليه في دهشة ٥٠ وهو يقول : ( ماذا جرى لك !! ) ٠

« أحمد » : ( لا أدرى ٥٠ إننى عصبى قليلا ! ) ٠

الرجل: (اليس قليلا • • إنك عصبى جدا!) •

« أحمد » : ( آسف ٥٠٠ لا أدرى ماذا حدث ٥٠٠ ولكن

كل شيء أصبح متشابها حتى مللت كل شيء!) . لم يعلق الرجل بكلمة ومضى يصحح « لأحمد » و همان » أخطاء الضرب مد حتى إذا انقضت نصف

اكس) وطلب « عثمان » الذي رد على الفور قائلا ، ( هل مازلت في فراشك أيها الكسلان ! ) .

« أحمد » : ( ليس بدافع الكسل ٥٠ ولكن هناك بعض خواطر تطوف برأسى ! ) ٠

« عثمان » : ( مثل ماذا ۱ )

« أحمد » : ( أفكر في أجازة أقضيها في « القاهرة » ••• لقد مرت فترة طويلة دون أن أحصل على أية أجازة ! ) •

«عثمان »: (عدد من الشياطين تحدث بنفس الأسلوب مددث ؟) •

« أحمد » : ( لا شيء أكثر من الاحساس بالملل • • إن المغامرات تتشابه وكل يوم مثل كل يوم آخر ! ) •

« عثمان » : (غير معقول ٥٠٠ إن الناس كلها تحلم أن عيش حياتنا ٥٠٠ فنحن نسافر كل يوم إلى مكان ٥٠٠٠ ونخاطر كل يوم مخاطرة جديدة ٥٠٠ ونعيش حياة مثيرة ) ٠

« أحمد » : (حتى المغامرات إذا استمرت طويلا تصبح متشابهة ومملة ! )

أشار مرة أخرى إلى نقطة فأضاءت بالأحمر في مدينة « بومباي » في الهند ، ثم اتجهت العصا في خط أحسر من الهند إلى مدينة جنيف في سويسرا ٠٠ إلى مدينة لندن ٠٠ إلى مدينة نيويورك ٠٠ ثم بنفس الخيط الأحسر من الضوء حتى وصلت إلى القاهرة ٠

وقال رقم (صفر): (كالعادة ٥٠٠ هناك مئات بل آلاف الحوادث التي تقع كل يوم في هذا العالم ، ولا يسكن للشياطين اله ١٣ بالطبع أن يتدخلوا في كل هذه الحوادث أما لأنها ليست مهمة ٥٠٠ وإما لأنها لاتمس العالم العربي ٥٠٠٠ ومنذ فترة وهناك عمليات اختطاف غريبة تحدث في جهات مختلفة من العالم ، وكنا نرقبها لمجرد الرصد وجمع المعلومات ٥٠٠ ثم حدث منذ ٢٤ ساعة ٠

وصمت رقم (صفر) وقد ثبت عصاه على القاهرة ، ثم مضى يقول: (حدث منذ ٢٤ ساعة آن تم قتل واختطاف رجل هام جدا ولا قيمة له على الاطلاق) ٥٠ سرت همهمة خفيفة في صالة الاجتماعات فقد بدأ حديث رقم (صفر) في غاية الغرابة والتناقض ٥٠ فمن غير

ساعة ولم يعد على موعد رقم (صفر) إلا عشر دقائق ، أسرع الاثنان إلى الحمام ، وبعد حمام بارد ، وتغيير الثياب ، أحس « أحمد » أنه أحسن حالا ،

اجتمع الشياطين الـ ١٣ في غرفة الخرائط ٥٠ وأضيئت اللوحة ٥٠ كان عليها خريطة أمريكا ، وأوربا ، والشرق الأوسط ، وجزء من الشرق الأقصى ٥٠ وسمعوا صوت رقم (صفر) العميق يقول :

« أحدكم اليوم كان في حالة عصبية ! » .

أحس « أحمد » أن الحديث موجه إليه ، فأغمض عينيه للحظات ٥٠ ومضى رقم (صفر) يقول : (مند فترة وأنتم تخوضون نفس النوع من المغامرات ٥٠ هذه المرة هناك شيء جديد) ٥٠ واتبه الشياطين ٠

رقم (صفر): (هذه الخريطة تبين العالم كله تقريبا ، وهذه أول مرة نجد عصابة يغطى نشاطها أكثر أجزاء الكرة الأرضية ، إنه تحد جديد لمن يقولون (إن الأشياء أصبحت متشابهة) .

أضيئت الخريطة عندما أشار إليها رقم (صفر) ، ثم

وقوية ) .

وارتفع صوت أحد الشياطين: ربما (سادة العالم) ا رقم (صفر): (أرجح أنها ليست عصابة «سادة العالم» التي اصطدمنا بها كثيرا ١٠٠ إن الأسلوب مختلف ١٠٠ فهذه العصابة تقوم بخطف وقتل شخصيات مختلفة لارابط بينها مطلقا، وقد اصطدمنا قبلا بعصابات تخطف العلماء، أو المخترعين، أو الأثرياء ١٠٠ ولكن هذه العصابة تخطف أو تقتل أشخاصا لا أهمية لهم على الاطلاق) ٠

وقبل أن يتلقى أى تعليق على هذه الجملة استمر يقول : ( وسنستعرض الآن تفاصيل الحادث ٠٠٠ )



المعقول أن يتم قتل واختطاف رجل واحد ٥٠ فإذا كان قد قتل فلماذا يختطف ؟! وهل من الممكن أن يكون نفس الرجل هام جدا ولا قيمة له على الاطلاق !!

وكان رقم « صفر » قد توقف عن الحديث عندما ارتفعت هذه الهمهمة ثم قطعها قائلا : ( طبعا ألاحظ أن هناك تناقضات في هذه الأقوال ، وسأشرح كل شيء ٠٠٠ ولكن المهم الآن أن تتحدث عن الوقائع التي جرت منذ على الماعة ٠٠٠ فنحن فريد أن تتابع الأحداث أولا حتى نلحق بها ٠٠٠ أو حتى لا تسبقنا طويلا ! )

عاد المؤشر يدور حول القاهرة وقال رقم (صفر): أمس في أحد فنادق الدرجة السياحية بالقاهرة تم قتل ثم اختطاف رجل سنطلق عليه مؤقتا اسم (م) • • • • وقد تم القتل والاختطاف أمام عشرات من الأشــخاص وتحت الأضواء • • وفي الساعة الثالثة بعد منتصف الليل ؟)

قال أحد الشياطين : إنه قاتل خطير جدا !

رقم (صفر): (نعم ٥٠٠ إنه قاتل خطر جدا ٥٠٠ وجرى، جدا ٥٠٠ ولكنه ليس فردا واحدا ٥٠٠ إنه عصابة منظمة

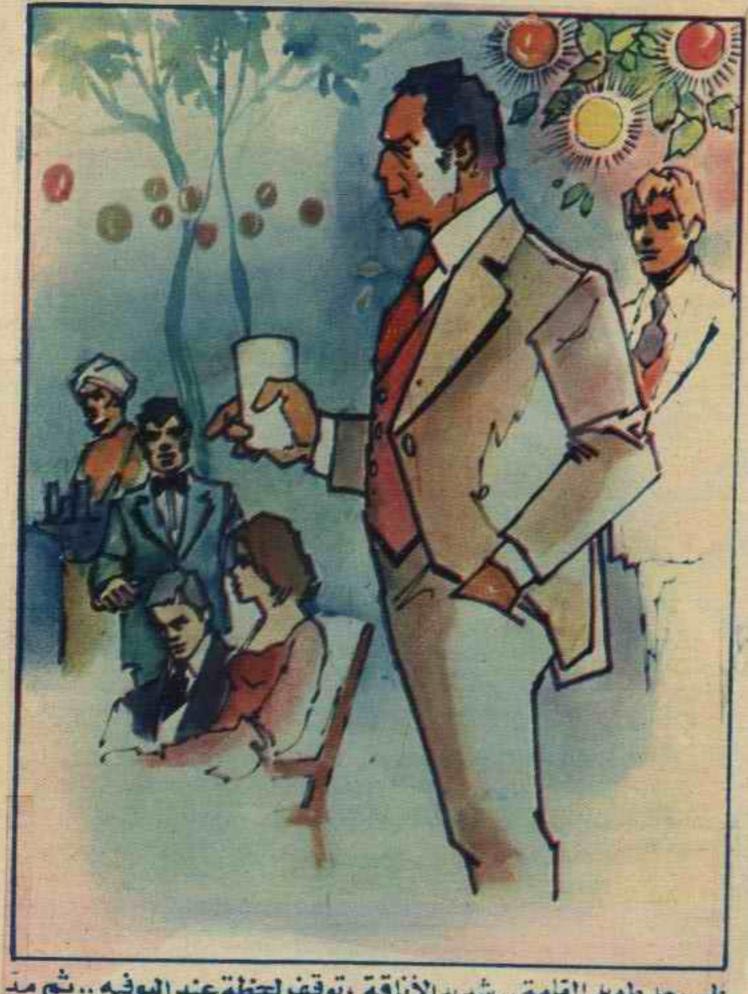

المهروجل طويل القامة .. شديد الأناقة ، توقف لحظة عند البوفيه .. ثم مد يده فتناول كوبامن العصبير ، وفجأة دوى طلق نادى أصابه .



اختفت كل الأضواء ، وساد الظلام ، ثم نزلت شاشة سينما وبداً عرض فيلم في غاية الغرابة ٥٠٠ كان الفيلم عن زواج قد أقيم في ذلك الفندق ٥٠٠ وعلى حمام السباحة كانت الموائد تمتد في صفوف أنيقة تحيط بها الأزهار وقد امتلا الحمام عن آخره بالمياه الزرقاء الجميلة ، وظهر مئات المدعوين وهم يتقاطرون داخلين إلى الحفل ، وقد ازدانت المنصة الكبيرة على صدر المكان بالورود والأزهار ازدانت المنصة الكبيرة على صدر المكان بالورود والأزهار

وظهرت الفرقة الموسيقية وهي تعزف ألحان الفرح • وأخذ الشياطين اله ١٣٠ يتابعون الفيلم وهم في غاية الدهشة الممزوجة بالسعادة • • فهذه أول مرة يعرض في مقر الشياطين اله ١٣٠ فيلما عن حفل زفاف •

أخذ عدد المدعوين يتزايد باستمرار حتى اكتظت الساحة المحيطة بحمام السباحة بالمدعوين ، وبدا كل شيء بهيجا وجميلا ٠٠ ثم ظهرت الراقصات في زفة العروس ٠٠ ثم ظهر رجل طويل القامة ، شديد الأناقة ، يشق طريقه بين المدعوين ٥٠ وتوقف لحظة عند البوفيه العامر بأطايب الطعام ، ثم مد يده فتناول كوبا من العصير رفعه إلى فمه ، ولكن قبل أن يشرب العصير سمع طلقا ناريا قويا من الجانب الأيمن لحمام السباحة والمجاور للسور الخارجي ، وسقطت يد الرجل بجانبه ٠٠ ثم سقط على الأرض ، وتناثر العصير وقطع الزجاج حوله ٠٠ وحدث ذعر بين المدعوين وانطلقت الصرخات من أفواه السيدات ، وارتبك الحفل الأنيق ، وكفت الموسيقي ٠٠ وجرى بعض المدعوين إلى الرجل المصاب ٠

وفجأة توقفت الكاميرا عن التصوير ٥٠ وبدا المنظر ثابتا لحظات ، ثم تلاشي كل شيء ، وأضيئت الأنوار ٠

وسمع الشياطين صوت رقم (صفر) يتحدث قائلا: (استكمل لكم الفيلم بالحديث ٥٠٠ لقد سقط الرجل كما شاهدتم ، وأسرع بعض الموجودين لاسعافه ، وكان لا يزال حيا ، ولكن في حالة خطيرة ٥٠٠ واتصلوا بالاسعاف ٥٠٠ ولحسن الحظ أو لسوء الحظ تصادف وجود سيارة إسعاف قريبة من الفندق في هذه اللحظات ، فأسرعت إليه وتم نقله إليها ، وأنفاسه الواهنة لا تكاد تسمع ٠

وسكت رقم (صفر) لحظات ثم قال: (حدث هذا ليلة أول أمس، أى منذ ٤٨ ساعة ٥٠٠ وحتى الآن لم تصل سيارة الاسعاف إلى مقر الاسعاف أو إلى أى مستشفى فى القاهرة ٥٠٠٠)

كانت هذه الجملة شيئا مثيرا للغاية ٥٠ فماذا يعنى كل

أنها اختفت في مكان قريب جدا من الفندق وهو كما تعلمون يقع على طريق القاهرة \_ اسكندرية الصحواوي وقريبا من الأهرامات ومن طريق الفيوم ٥٠ وأيضا عشرات من المزارع الخاصة • • والنوادي الليلية • • والمحاجر والمناجم • • ومن الصعب جدا البحث في كل هذه المتاهات عن الرجل المخطوف سواء أكان حيا أم ميتا!) سأل « أحمد » : ( ولكن من هو الرجل )!

رد رقم (صفر) على الفور: (كنت على وشك أن أقول لكم من هو الرجل • • إنه رجل تطالب به ثلاث دول، أو فلنقل تطارده ثلاث دول ٥٠ لقد كان جاسوســـــا ٥٠ والجاسوس يمكن أن يكون جاسوسا لدولة واحسدة ، وممكن أن يكون جاسوسا لدولتين ، يتجسس لكل منهما على الأخرى ، وهو مايسمى بالعميل المزدوج ١٠٠ أو (الدوبل فاس ) • • ولكن هذا الجاسوس كان يعمل لحساب ثلاث دول في وقت واحد • • وهذا يدل على مدى براعت ودهائه ، وفي نفس الوقت على مدى خيانته!)

« عثمان » : ( إذن فان إحدى هذه الدول هي التي



عاد صوت رقم (صفر) ليقول: (قامت جهات الأمن كلها بالبحث عن سيارة الاسعاف المفقودة ٠٠ ولم يعثر لها على أثر ٥٠ وبالطبع تم حصر جميع سيارات الاسعاف ليس في القاهرة وحدها ، ولكن في جمهورية مصر العربية كلها • • واتضح أنه لم تكن هناك سيارة إسعاف رسمية في هذه المنطقة ، لا في هـذا اليوم مه ولا في تلك

قال أحد الشياطين معلقا: (سيارة مزيفة)! رقم (صفر): ( بالضبط ٥٠ وفي هذه المنطقة ، حيث يوجد أكثر من مخبأ طبيعي لهذه السيارة فليس من المستبعد

اختطفته ا )

رقم (صفر): (هذا ممكن ٥٠ ولكن كما قلت لكم في بداية هذا الحديث أن عددا من الأشخاص قد خطفوا في الفترة الأخيرة بأساليب مختلفة ، ولكن متشابهة في نفس الوقت ، مما جعلنا نصل الى استنتاج أن منظمة واحدة هي التي تقوم بهذه العمليات)!

وصمت رقم (صفر) لحظات ثم قال: (ستوزع عليكم نشرة بأوصاف وصور الجاسوس المخطوف، وكذلك نبذة عن حياته ٥٠ وسيشكل فريق عمل منكم للسفر إلى القاهرة للبحث عن هذا الجاسوس أو جثته ٥٠ والكشف عن الذين قاموا بذلك ٥٠٠)

وأخذ رقم (صفر) نفسا عميقا ثم قال: (هناك ملحوظة وأخذ رقم (صفر) نفسا عميقا ثم قال: (هناك ملحوظة هامة ٥٠٠ إن بعض الشخصيات التي خطفت ظهرت بعد ذلك ٥٠٠ ولكن لم يستطع أحد أن يحصل منهم على أية معلومات تؤدى للكشف عن هذه العصابة الغريبة ، ومن الواضح أن العصابة تهددهم بطريقة لا تجعل أيا منهم يفكر في الادلاء بأية معلومات عنها ) ٠

تبادل الشياطين اله ١٣ النظرات ١٠٠ إنها أول قصة من نوعها ١٠٠ أن يخاف المخطوف بعد الافراج عنه أن يتحدث عن خاطفيه ، ومعنى ذلك أن العصابة تملك من وسائل التهديد مايمكنها من البطش بمن تريد ٠٠٠

وعاد رقم (صفر) يقول: (هناك خيط رفيع قد نستطيع عن طريقه الوصول إلى هذه العصابة ، أو على الأقل قد يدلنا على مدخل إليها ٥٠ وهذا الخيط هو سجين في سجن بطريق مصر \_ اسكندرية الصحراوي) ٠٠٠

سأل « خالد » : ( هل هو أحد أفراد العصابة ) . رد رقم ( صفر ) : ( لا . . إنه أحد ضحابا العصابة . . . وبمعنى آخر . . إنه أحد الذين خطفتهم العصابة ثم أفرجت عنهم ) !

سؤال آخر: (هل هو مصرى) ؟
رقم (صفر): (لا ٠٠ إنه أجنبى، ولكن يتحدث اللغة
العربية كأحد أبنائها ٠٠ وعندما يتم اختيار مجموعة العمل
المسافرة، فسوف يصل لكم تقرير عن هذا الرجل) ٠
ولم يضف رقم (صفر) كلمة أخرى ٠٠ ثم غادر المكان

فقد سمع الشياطين صوت خطواته المتثاقلة وهي تبتعد م تحدث « عثمان » فقال : ( بالطبع ، إن مهمة في القاهرة معناها أن يسافر « أحمد » • • ولهذا وحتى نقرر سريعا مجموعة العمل ، فاننى أقترح أن يقوم « أحمد » باختيار زملاء المغامرة ) •

قال « أحمد » : ( كالعادة ، سنحدد فريقى عمل .. ومبدئيا سأسافر أنا و « عثمان » و « إلهام » و « بوعمير » .. وستكون المجموعة الثانية مكونة من « فهد » و « زييدة » و « رشيد » و « خالد » !

ورفع الشياطين أيديهم علامة الموافقة ، فضغط « أحمد» على مجموعة أزرار أمامه • • وسرعان ما كانت أسماء المجموعتين تظهر في غرفة رقم (صفر) الذي ضغط على زر واحد أمامه ، فظهرت كلمة موافق على لوحة في غرفة الإجتماعات • • وهكذا انفض الاجتماع •

بعد ساعتين من الاجتماع الكبير مع رقم (صفر) كانت مجموعة العمل الأولى تتلقى أول تقرير عن القتيل المخطوف محموعة العالم الأولى تتلقى أول تقرير عن القتيل المخطوف مع الجاسوس ، أو ذو الأوجه الثلاثة ، وكان تقريرا



ورفع الشياطين أيديهم علامة الموافقة ، فضفط أحد على مجوعة أزداد أمامه وسرعان ماظهر أسماء المجموعتين .



وكان هذا نص التقرير:

« شيك ماير » • • رجل بلا جنسية • • فهو عميل جوازات سفر مزورة لأكثر من عشرين دولة • • ولد فى مدينة « ستراسبورج » على الحدود السويسرية الفرنسية واشترك وهو صغير في عمليات سطو ضين عصابة « الموتوسيكل » • • وهي عصابة من الغلمان استطاعت أن تقوم بعمليات خطيرة رغم صغر سن أفرادها •





قبض عليه وأودع إصلاحية الأحداث حيث تعلم الميكانيكا ، وأصبح من أمهر المتعاملين مع الآلات ، سواء السيارات أو الخزائن أو الأبواب ٥٠ واستطاع بهذه الموهبة الفذة أن يخطط لعمليات سطو ضخمة على عشرات البنوك والقصور في مختلف أنحاء أوربا ٥٠ اشترك في الحرب العالمية الثانية ( ١٩٣٩ – ١٩٤٥) ، حيث حارب بسالة وحصل على عدة ميداليات ونياشين لبطولته ٥٠٠ ولكنه بعد انتهاء الحرب نسى ما فعله في ساحة القتال ، وعاد إلى حياته السرية في اللصوصية ٠

• • وإذا نفذها بأمانة فان أرباحه منها تصل إلى ٦ مسلايين دولار • • ولكن هناك خوفا من أن يقوم بعملية نصب واسعة النطاق يحصل بمقتضاها على أضعاف هذا المبلغ ثم يفر هاربا •

وقد يظهر سؤال هام: كيف ترك الرجل عمليات التجسس وهي مهنته الأصلية لينقلب إلى رجل أعمال ويكون غير مهم على الاطلاق!

أولا : بالنسبة للنقطة الأولى فليس عندنا معلومات وبالنسبة للنقطة الثانية ، أنه قد لا يكون مهما على الاطلاق لأننا نتوقع ألا يكون هو نفس الرجل الذي تحدث عنه هذا التقرير ١٠٠ أقصد أنه قد لايكون « شيك ماير » ١٠٠ وكما عرفنا فان العصابة التي تقوم بهذه العمليات أحيانا تقوم بخطف أشخاص الا يهمنا أمرهم على الاطلاق ٠

إن « شيك ماير » ، وهو الاسم الأصلى لهذا الجاسوس، ليس إلا واحدا من أكثر من عشرين اسما له • • والاسم الذي دخل به مصر هو « جيمس قابر » وجنسيته انجليزية • • ومن المكن ألا يكون « شيك ماير » هو « جيمس

كلف بسرقة مجموعة من الوثائق الهامة ، ورفض أز يسلمها للدولة التي طلبتها مقابل نصف مليون دولار ،وفضل أن يبيعها إلى دولة أخرى مقابل مليون دولار ، وعندما حصل على هذا المبلغ قضى فترة من حياته مختفيا ودون أى نشاط • • حتى عاود نشاطه أخيرا مفضلا القيام بعمليات لحساب الدولة وليس لحساب الأفراد ٥٠٠ فقام بالتجسس لحساب الولايات المتحدة على الاتحاد السوفييتي ٠٠ والعكس ٠٠ ثم قام بالتجسس على الدولتين العظميين لحساب دولة ثالثة في أمريكا اللاتينية ٥٠٠ وقد منحت الدولة الأخيرة جنسيتها بالاضافة إلى مبلغ كبير من المال . استطاع تزوير عدة جوازات سفر ببراعة نادرة ٥٠ ولأنه يجيد التفكير فقد استطاع أن يعيش بعيدا عن الخوف فترة طويلة ••• ولكن يبدو أن طمعه في مزيد من المال دفعه إلى الأضواء مرة أخرى . إنه كما قلت رجل مهم .. أو • • لا أهمية له على الاطلاق • وسأفسر الآن هـ ذه الحقيقة • أنه مهم لأنه حصل مؤخرا على عملية استثمار مصری سعودی مشترك نقدر قیمتها به ۱۵۰ ملیون دولار



## عندماأصبح

بمجرد أن تلقت مجموعة العمل الأولى التقرير الشانى من رقم (صفر) عن السجين المهم ، انطلقت إلى القاهرة من رقم (صفر) عن السجين المهم ، التقرير : (تقرير عن سجين الصحراء ، أو السجين رقم ٩٨ ، اسمه تومى كواتسو ، بولندى الجنسية ، كان يعمل خبيرا في رسم الخرائط في بلاده ، قبل أن تخطفه المنظمة ليعمل في تزييف العملات الورقية ، ولقد أغرق أسواق إيطاليا منذ سنوات بملايين الدولارات ، حتى كاد يؤثر في الاقتصاد الايطالي ٠٠ ولم الدوليس الدولي القبض عليه ، لأنه يختفي خلف يستطع البوليس الدولي القبض عليه ، لأنه يختفي خلف وجوه كثيرة ، غير أن رجال الأمن المصريين أوقعوا به

فابر »، وقد تكون العصابة قد قتلته ثم اختطفته على أساس أنه « شيك ماير »، وقد يتضح أنه شخص آخر ، إن رجالنا يقومون بمحاولة متابعته منذ خرج من « روما » وهي آخر مدينة زارها قبل وصوله إلى القاهرة ، للتأكد من شخصيته ، فاذا اتضح أنه « شيك ماير » فعلا ، فان الوصول إليه سوف يكون مسألة في غاية الأهمية » ،

انتهى التقرير ولكن هناك ملاحظة أخيرة:

« الرجل الذي في السجن ، سيصل عنه تقرير موجز الرجل الذي « أحمد » عندما يستعد للسفر ١٠٠ إنه الرجل الوحيد الذي يمكن أن يقودنا إلى هذه العصابة أو المنظمة ١٠٠ وإنه لا تتصار ضخم للشياطين الـ ١٣٧ أن يحطموا أسطورة هذه المنظمة ، التي حيرت كل رجال الشرطة وأجهزة المخابرات في العالم كله ) ٠





وفى نفس الليلة ، كان كل شيء قد تم ، وأصبح « أحمد » يقوم ببداية المغامرة وحده .

فى اليوم التالى عندما تركت السيارة شارع الأهرام ، كانت قد انحرفت يمينا ، لتدخل فى طريق مصراسكندرية الصحراوى ، وعند أول كشك مرور ، رفع شرطى المرور يده ، فتوقفت السيارة التى كانت تحمل رقم ( ١١٦٢٥ شرطة ) .

وقال الشرطى : ( هل معك أحد ؟ )

أخيرا ، حيث نزل ضيفا على السجن لمدة خمس سنوات ، بعد أن ضبط وهو يخطط لاغراق الأسواق المصرية بملايين الدولارات ، ينادونه في السجن باسم «كومى» ، حيث يفرض زعامته على المساجين ، كانت له محاولة للهرب منذ شهور ، لكنه فشل ،



الليل يهبط على المكان ، ولمعت في الأفق الرمادي أضواء سيارات بعيدة .

كان « أحمد » مستغرقا في هذه اللحظة الهادئة ، وشردت خواطره إلى السجن حيث يبدأ مغامرة جديدة تماما ، ثب شعر أن السيارة تنحرف يمينا ، فعرف أنها تقترب من السجن ثم توقفت بعد قليل ، وسمع حوارا سريعا ، تحركت السيارة بعده ، ورأى بوابة السجن ، وشجر الكافور الذي يحوطها ، ثم توقفت مرة أخرى ، وفجأة ظهر الملازم وقال : يحوطها ، ثم توقفت مرة أخرى ، وفجأة ظهر الملازم وقال : (هيا !)

قفز « أحمد » بسرعة ، وكان يلبس ملابس السجن ، وقد كتب الرقم على صدره ، وفوق رأسه الحليق كان يلبس طاقية من نفس لون الملابس الداكن ، وتقدم في هدوء خلف الملازم ، في الوقت الذي سار فيه الشرطيان خلف يحرسانه ، ودخلوا جميعا مبنى السجن الخافت الضوء ، الكئيب المظهر ، ولم يكن هناك سوى صوت أقدامهم فوق بلاط الأرض ، ومن بعيد ، ظهر ضابط على باب حجرة قرأ « أحمد » عليها ( مدير السجن ) \*\*\*

أجاب السائق: (مسجون ، في طريقه إلى السجن ؟ ) و وأخرج السائق مفكرة صغيرة ، قدمها للشرطي ، فقرأ فيها خط سيره ، فوقع عليها ، ثم أعادها للسائق الذي انطلق في الطريق الصحراوي .

كانت الشمس تأخذ طريقها إلى الغروب ، ولم يكن فى الطريق الصحراوى فى هذه اللحظة أى إنسان ، لم تكن هناك سوى سيارة الشرطة التى تحمل السجين ١٢٨ فى طريقه إلى السجن .

كان الملازم يدخن سيجارة ، وقال بعد فترة الصحت الطويلة : ( هل بقى كثيرا ! ) فأجاب السائق دون أن ينظر إليه : ( نصف ساعة ! ) ، ثم خيم الصمت من جديد ، بدأ

اقتربوا حتى وقف المالازم محييا مدير السجن تحية عسكرية ، ثم قدم له أوراق السجين الجديدة، فرمقه المدير بنظرة سريعة ، ثم نادى : ( رقيب « مسعد »!) ، فقال ظهر رجل ضخم الجثة ، ضرب الأرض بقدمه محييا ، فقال المدير : ( عنبر ٣) ؟

نظر الرقيب « مسعد » إلى « أحمد » وهو يصرخ في غضب مصطنع : ( هيا أمامي ! ) .

تقدم « أحمد » في هدوء ، في نفس الوقت الذي كان فيه الرقيب « مسعد » لايزال يثير ضجيجا لا لزوم له ، بوقع حذائه الضخم على البلاط ٥٠٠ كانت أمامهما طرقة طويلة ، تبدو على جانبيها أبواب متعددة متقابلة ، ولمـح « أحمد » في النافذة الحديدية لأحد الأبواب ، وجـوها تنظر إليه ، فعرف أنهم زملاءه في السجن ، وعند باب في مؤخرة الطرقة ، توقف الرقيب « مسعد » ، ثم أخرج مفتاحا ضخما ، وضعه في ثقب الباب ، ثم أداره ، فانفتح ، وتقدم خطوة ، وصرخ : ( تقدم ! ) .

تقدم « أحمد » في هدوء إلى داخل العنبر ، كان عبارة



كان أحمد" بلبس ملاب السجن ، وقدكت الرقم على صرره ، وفوق رأسه كان يلبس طاقية ، وظفه شاطنان رحاسانه

عن حجرة مستطيلة الشكل ، لها رائحة نفاذة ، ومن خلال الضوء الخافت استطاع أن يلمح عددا من الرجال ، لكنه لم يتبين ملامحهم جيدا ، كانوا يبدون كالأشباح ، وصرخ الرقيب « مسعد » : ( لا أريد صوتا ، هل تسمع يا «كومى» هذه المرة لن تفلت منى لو أحدثت شغبا ! ) ،

اختفی الرقیب « مسعد » ، وسمع « أحمد » صوت المفتاح بدور فی الباب ، ثم أخذت خطـــوات الرقیب « مسعد » تبتعد ، حتی اختفت تماما ، وأصبح الصـمت بغطی کل شیء ۱۰۰ کانت العیون تلمع حول « أحمد » الذی ظل یرقبها فی صمت ، وأخیرا تحدث واحد بصوت رفیع ، کأنه صوت عصفور : ( کم سنة ۱)

فكر « أحمد » بسرعة ، كان يعرف أنه الابد أن يكون قويا من البداية ، حتى ينفذ خطته جيدا ، فقال في حدة : (عشرة ؟) .

ضحك صوت خشن وقال : ( لا بأس ، هيا أخرج ما تخفيه ١ ) .

لم يفهم « أحمد » ماذا يقصد ، فقال : « لا أخفى



نادى مدير السجن على رقبب "مسعد". فظهر رجل صخم الحيثة ضرب الأرض مدعه عبيا ، فطلب منه المدير أن يسحب أحد الى عنبر "



قال واحد : ( هيا يا « كومى » ، هذه فرصتك ، وإلا فقدت زعامة العنبر ! ) .

وقف المساجين فيما يشبه الدائرة ، ووضح أمام «أحمد» أنه سوف يدخل معركة ، لا يدرى نهايتها ، وإن كان لابد ٠ ( ا لشا

ضحك الصوت الخشن مرة أخرى ، وقال : (أخسرج ما تخفيه ، حتى لا يصيبك أذى ! ) .

عرف أنه لابد أن يصطدم بأحدهم حتى يعرفوا قوته ، فقال في حدة : ( لا أخفى شيئا ! ) .

تقدم رجل مفتول العضلات ، وقال : ( دعه يا « عمران » سوف أجعله يندم لأنه وصل هنا!)

وقبل أن يخطو الرجل خطوة أخرى ، كان « أحمد » قد طار في الهواء ، ثم ضرب الرجل بمشط رجله في بطنه ، وبالقدم الأخرى في صدره ، فتقهقر الرجل حتى اصطدم بالحائط ، ووقف « أحمد » متحفزا ، وكان الجميع ينظرون إليه ، لكنه لم يستطع أن يتبين المعنى الخفى في نظراتهم .



أن ينتصر فيها ، وأدار عينيه بسرعة بين الوجوه التي ترقبه كان يبحث عن « تومى » أو « الكومى » كما يسمونه ، واستطاع أن يلمحه بوجهه الأحمر ، بين الوجوه السمراء ، كان « تومى » يضع على شفتيه ابتسامة هادئة ، وهـو يرقب « أحمد » ، أما الباقون ، فقد كانت ملامح التحفر تبدو واضحة على وجوههم ،

مده قام الرجل الذي ضربه « أحمد » ، وكان يبدو أن اصطدامه بالحائط قد أصابه بشيء ، فقد أمسك رأسه بين يديه الاثنتين .

طالت لحظة الصمت ، فقال « تومى » في النهاية : (كيف تقابلون ضيفا جديدا بهذه الطريقة ! )

التفتت الوجوه كلها ناحية « تومى » الذى أخذ يقترب من « أحمد » يقف حذرا ، من « أحمد » يقف حذرا ، ومستعدا لأى حركة حوله .

قال له « تومى » : ( لا تفعل شيئا ، لقد انتهى الموقف ، أنت الآن في حمايتي ! ) ومد يده إلى « أحمد » ، الذي فكر بسرعة ، ثم مد يده إليه ، وقبل أن يفكر « تومى »

في أي حركة ، كان «أحمد » قد سحب يده بسرعة ، فضحك « تومى » وقال : (أنت زميل جيد ، لقد كنت أختبرك! ) وصمت لحظة ، ثم قال : ( هل مازلت خائفا ! ) أجاب « أحمد » بسرعة : ( أنا لا أعرف الخوف ! ) . تراجع « تومى » واستدار ، لكنه فجأة ، كان قد طار في الهواء وهو يضرب « أحمد » ضربة مزدوجة ، إلا أن « أحمد » كان مستعدا لأى حركة مضادة فقفز مبتعدا وهو يفكر بسرعة : هل يشتبك مع « تومى » ، أو يكسب صداقته مه وطاشت ضربة « تومى » ، فسقط واقعا وهو يقول: (أنت مساعد طيب ، هيا ندخل اختبار قوة!) . تنفس « أحمد » بعمق لقد عرف أنه لا محالة سيصطدم به ، فقال في هدوء: إسمع « ياكومي » أنت سوف تخسر الاختبار • أحذرك من الآن ! ) •



بعائط العنبر وسقط في عنف ٥٠ فتطلعت الأعين نحو «أحمد » وكانوا ينظرون إليه كشيء غريب ٠

ألقى « أحمد » نظرة سريعة على « تومى » الذي لم يتحرك ، وأسرع إليه ، لقد كان يريد أن ينال صداقته ، فهذه خطته التي دخل بها السجن ، عندما انحني على « تومى » ، أحس كأن سقف العنبر قد سقط فوقه ، حتى أنه وقع فوق « تومى » • • • وبسرعة عرف أن معركة قد بدأت ، وأنه وحده طرف فيها ، في لمح البصر ، كان قل قفز كالكرة مبتعدا ، حتى أصبح وحده ، فوجد عملاقا ، سمع اسمه منذ قليل عرف أنه « عمران » كان « عمران » يتابعه ، إلا أن « أحمد » كان سريع الحركة ، فقد تركه يتقدم ناحيته ، وفاجأه بحركة جعلت « عمران » طريحا . كان « تومى » قد جلس يرقب ماحدث ، فقال في إجهاد: ( كفي ، كفي ! ) . فوقف « عمران » وعيناه تكاد تطلق شررا على « أحمد » ، وقال « تومى » : ( لقد فاز ١٢٨ ، إنه صديق الجميع الآن ، هيا ، هيا !) .

وأخذوا يسلمون الواحد بعد الآخر عليه في قوة ، وفي



ضحك « تومى » بعنف وهو يقول : (أنت مازلت صغيرا لا تعرف تقاليد السجن ، هيا تقدم ! ) : قفز « تومى » خطوتين في اتجاه « أحمد » الذي أسرع بخطف « تومى » ودار به دورة كاملة ، ثم تركه ، فاصطدم



في لمح البصر وجد" أحمد" أمامه عملاقاً .. عرف أنه "عمران" ، كان أحمد سربع الحركة فقد فاجاء بحركة جعلته طربحاً .

النهاية ، ذهب إلى « تومى » فمد يده إليه ، فضحك « تومى » وهو يقول : (لم تعد تخاف !) ، وسلم عليه في قوة ، ثم أضاف : (اجلس بجوارى!) ، وجلس « أحمد » فسأله : (مااسمك!) قال : «حامد!» •

« تومى » : ( ألا تخفى شيئا ! ) .

نظر له « أحمد » لحظة ثم سأل : ( ماذا تعنى ! ) •

« تومى » : ( سجائر ، طعام ، أى شىء ! ) .

ابتسم « أحمد » وقال : ( لا ، لقد أخذوني من سجن ( القلعة ) إلى هنا مباشرة ! ) .

« تومى » : ( لا بأس ، سوف نكون أصدقاء ، إن أمامنا ما يكفى من الوقت ! ) •

جلس كل مسجون على سريره ، وأخذ الواحد بعد ألآخر يغرق في النوم ، حتى « تومى » ، غير أن « أحمد » ظل مستيقظا لقد كان يستعيد ماحدث بسرعة ، بجوار أنه كان يفكر في تلك المغامرة الغريبة التي بدأت ، وتذكر الشياطين وكيف ينامون في فندق « مينا هاوس » الآن ، بينما هو

يشم هذه الرائحة النفاذة داخل العنبر المكدس بالمساجين ، لكنه في النهاية ، راح في النوم ، وعندما فتح عينيه ، كان « تومي » يوقظه بهدوء ، وهو يقول : (هيا بسرعة يبدو أنك سهرت كثيرا!) .

ابتسم «أحمد» ثم قفز من سريره ، في الوقت الذي كان كل مسجون يخرج فراشه للشمس ٥٠ وبدأت أول أيام السجن في حياة «أحمد» ، لقد أصبحت تحركاته كلها مرتبطة « بتومي » الذي وجد فيه شخصية مثقفة حتى أنه ربت على كتفه وقال: (أخيرا وجدت من أستطيع أن أتحدث معه !) ٠

كان « أحمد » يحاول أن يكسب ثقة « تومى » بسرعة ، حتى يبدأ في تنفيذ بقية الخطة ، ومع كل يوم يسر ، كان « تومى » يقترب من « أحمد » أكثر ، حتى أنه كان يحدثه عن عمله الأول في بولندا ، ويحدثه عن ذكرياته القديمة ، أيام كان صغيرا ...

لقد قامت علاقة وثيقة بين الاثنين ، لكن كل ما حكاه

« تومی » ، لم یکن هو مایریده « أحسد » • • • أخیراً قرر أن يضرب ضربته ، التي تجعل « تومی » يثق فيه الا حدود • •

كان الوقت وقت الغداء ، عندما اجتمع المساجين في عنبر الطعام ، والحراس يقفون بعيدين ، وكل مسجون مشغول بما أمامه من طعام ، فنظر « أحمد » إلى « تومى » لحظة ، ثم قال في همس : (لقد قررت الهروب!) .

لمعت عينا « تومى » وهو يستمع إلى « أحمد » ، ولم يعلق بشيء ، وقال « أحمد » بعد قليل : ( لقد بدأت أفكر في الخطة ، والمكان هنا يساعد على ذلك ! ) .

قال « تومى » هامسا : ( دع حديثنا لفترة العمل ! ) . انتهى الطعام ، فانصرفوا للعمل ، وكان « أحمد » بين مجموعة « تومى » التى تعمل فى مزارع السجن ، والتى تحوطها الأسلاك الشائكة ، ونقط الحراسة القوية ، بجواد تلك الكشافات التى تضاء بالليل ، فتجعل المنطقة كالنهار ، كانا فى حقل طماطم ، يقومون بجمع الثمار الناضجة ، فهمس



الإستان. في المسيارة نعتل!

سأل « تومى » : هل تعرف المنطقة جيدا ! • « أحمد » : نعم • أعرفها بالخطوة ! صمت « تومى » وأخذ يداعب بعض الحشائش النابتة وسط الطماطم ، بينما قال « أحمد » : إن مشكلتى هى كيف الخروج من مصر !

فنظر « تومى » له نظرة مستقيمة ، ثم عاد يداعب الحشائش من جديد ، بينما يقول سؤاله في بساطة : هل تفكر في الهرب من مصر ! •

أجاب «أحمد» بلهفة: نعم • لكنى لا أعرف كيف! • ابتسم « تومى » ابتسامة عريضة ، ثم ربت على ظهر

« تومى » : هل أنت جاد ! •
قال « أحمد » بسرعة : وأنت !
رد « تومى » : (إننى معك ! وهكذا ، بدأت خطـة
الهرب !





فسأل : ( المهم ، كيف سنهرب من هنا ! ) .

رد « أحمد » : ساعة الغداء !
علت الدهشة وجه « تومى » وردد : ( ساعة الغداء ! )
قال « أحمد » : ( نعم ! ) .

« تومى » : ( متى إذن ! ) .

«أحمد » وقال واحدة بواحدة ، إذا استطعت أن تؤمن لى الهروب من السجن أؤمن لك الهروب من مصر ! . صاح « أحمد » في سعادة : ( هل تعني ما تقول ؟ ) فقال « تومي » في هدوء : ( نعم ، لكن هذه مسألة مؤجلة حتى نخرج من هنا ! .

عرف « أحمد » أنه بدأ الطريق إلى حيث يريد . كان عليه أن يعد خطة الهرب ، وكان من الضرورى أن تنجح الخطة .

ذات مساء ، بينما كان المساجين عائدون إلى عنابرهم ، كان «أحمد » بجوار « تومى » فهمس : ( لقد أعددت كل شيء ! ) .

ظهرت الدهشة على وجه تومى ، وسأل : كيف !
قال « أحمد » : ( عندما استدعانى الرقيب « مسعد » ،
كان بعض أقربائى قد حضروا لزيارتى ، اتفقت معهم على نقطة معينة ، سوف يخفون فيها حقيبة بداخلها الملابس التى نحتاجها ، حتى لايعرفنا أحد » • • ثم صمت « أحمد » ليرى وقع الحديث على « تومى » ، الذى كان ينصب .

«أحمد » : (إنني أتنظر زيارة أخرى ، ثم أخبرك !) . كان « تومى » يبدو سعيدا بتلك الأنباء التي نقلها « أحمد » إليه • في نفس الوقت كان « أحمد » قل أرسل رسالة إلى رقم (صفر) يشرح له فيها ماتم ، وجاءه الرد بأن كل شيء سيكون معدا ، وأن الشياطين سوف يأتون لزيارته • وفي اليوم التالي وبينما كانوا يعملون ، حضر الرقيب «مسعد» وصاح: ( المسجون ١٢٨ . زيارة) التقت أعين « تومى » و « أحمد » الذي انسحب بسرعة. وفي جانب من حديقة السجن ، كان الشياطين ينتظرون ، « إلهام » و « بوعمير » و « عشان » ، وما أن رأوا « أحمد » حتى التفوا حوله في سعادة حقيقية ، وقالت « إلهام » مبتسمة : ( لقد أصبحت مسجونا حقيقيا ) .

وأخذوا يتحدثون في سرعة حتى لا يلفتوا النظر ٥٠٠ وقال دعثمان »: يوم الثلاثاء القادم ، يعنى بعد يومين، سوف تأتى سيارة نقل لحمل أقفاص الطماطم ، رقمها ٩٥٩ نقل جيزة ، مع سائقها سوف تجدان الملابس المطلوبة ، عليكما بلبسها ، ثم الركوب ، أحدكما بجوار السائق والآخر في صندوق السيارة بين الأقفاص ، بعد ذلك كل شيء جاهز!) ،

٠٠٠ ثم أكمل « بوعمير » ترتيبات رقم ( صفر ) التى تبدأ منذ خروج السيارة إلى الطريق واقترب أحد الحراس منهم ، ثم قال : ( لقد انتهت الزيارة ! ) •

رفع «أحمد » صوته وقال : ( بلغوا آخوتي أشواقي ٠ وأخبروهم آننا سنلتقي قريبا ! ) • وامتدت آيديهم بالتحية، ثم انصرفوا ٠

ظل « أحمد » يرقبهم قليلا ، ثم أخذ طريقه إلى « تومى » الذى كان ينتظر فى لهفة وما أن رآه ، حتى ابتسم ابتسامة عريضة ، فقد رأى « أحمد » يقترب مبتسما ، وعندما جلس بجواره سأله : ( هل كانت الزيارة موفقة ) •

وكان « تومى » لم يصدق أذنيه ، فسأل : ( الشانية ليلا! ) \*

لم يرد ( أحمد » مباشرة ، فقال ( تومى » : ( إن الموعد غير مناسب ، لقد حاولت الهرب ليلا ، فلم أستطع ، ونلت عقوبة بدنية قاسية !

ابتسم «أحمد » وقال: (الثانية نهارا!) • واقترب أحد الحراس فانهمكا في جمع الثمار ، ثم نقلها إلى حيث تعبأ في أقفاس تشحن في سيارات إلى القاهرة • •

واستمر العمل بقية النهار • كان « تومى » قلقا ، ينظر إلى « أحمد » كثيرا ، في الوقت الذي انشغل « أحمد » فيه بالعمل ، دون أن ينظر حوله • ومالت الشمس إلى المغيب ، وبدأ المساجين ينتظمون في طابور الانصراف ، وقد وقف الحراس يعدونهم •



نظر « أحمد » حوله في ريبة ، حتى يعطى أهمية لما يقول ، ثم همس : (موفقة تماما • كل شيء ، جاهز!) مد « تومى » يده ، ثم شد على يد « أحمد » وهو يتلفت حوله • وانتهت فترة عمل الصباح ، وجاءت فترة الغداء فأخذوا طريقهم إلى عنبر الطعام في صف طويل ،

وكان « تومى » يسير خلف « أحمد » •
وعندما جلسوا إلى الترابيزات الممتدة ، أخذ الاثنان
مكانا متجاورا • وأخذ عمال المطبخ ، يضعون الطعام في
الأواني أمام المساجين • مال « تومى » ناحية « أحمد »
وهمس : ( هل اقترب الوقت ! ) •

هز «أحمد » رأسه بالايجاب دون أن ينطق ، كان يبدو أن « تومى » متلهف لأن يعرف ، ظلا صامتين وهما يتناولان الغداء ، حتى إذا انتهيا ، أخذا طريقهما بين المساجين إلى حيث تمتد المزروعات ، وهناك أخذا جانبا وهما يقومان بجمع الطماطم .

قال « تومی » : ( متى ؟ ) ٠

نظر له « أحمد » قليلا ثم قال : الساعة الثانية !

قال « أحمد » في هدوء : لا توجد تفاضيل . بعد يومين سيتم كل شيء! •

ظل « أحمد » صامتا طوال اليومين ، وحتى عندما كان « تومى » يتحدث إليه ، لم يكن يرد . وجاء يوم الثلاثاء وخرجا بين المساجين إلى حيث العمل اليومي • واقترب « تومى » وسأل ( موعدنا االيوم! )

أجاب « أحمد » في هدوء : ( نعم ! ) .

وظل « تومی » يروح ويحيء في توتر • كان يريد أن يعرف مزيداً من التفاصيل ٠٠

في النهاية اقترب من « أحمد » وسأله : ( لماذا أنت صامت مكذا ؟ هل أنت خائف ) .

لم يرد « أحمد » مباشرة فقد مر بعض الوقت قبل أن يقول : ( أفكر في الموقف بعد هروبنا ! )

اتسعت عينا « تومى » ، ثم ملأت وجهه ابتسامة عريضة وهو يهمس : ( لا تفكر في ذلك ، إنك منذ اليومستنضم إلينا ) • • وصمت « تومى » ولم يكمل •

فقال « أحمد » في غير اهتمام : (أنضم إلى من ؟!) .



وعندما دخلوا العنبر ، ألقى كل من المساجين نفسه على سرير ه. فقد كان العمل شاقا اليوم .

نظر « تومى » إلى « أحمد » ثم اقترب منه ، وهمس : ( لم تقل لى التفاصيل ؟ ) أجاب « تومى » مبتسما : ( سوف تعرف ، عندما تتنفس هواء الصحراء ) !

بدأت سيارات النقل تظهر لتحمل أقفاص الطماطم ،وظلت عينا « أحمد » تقرأ الأرقام ، حتى ظهرت السيارة رقم ٥٠٥ نقل جيزة ، وتوقفت بعيدا ٠٠٠

فقال « أحمد » : ( استعد إن اللحظة قد حانت ! ) • ونقل إليه كيف سيتصرف •

تقدم «أحمد » أولا ، حتى وقف عند مجموعة الأقفاص فحمل اثنين منها ، وتقدم بهما إلى السيارة ٥٥٩ ، وفجأة ، ملأت وجهه ، ابتسامة أخفاها بسرعــة ، لقد رأى ، «عثمان » و « بوعمير » ، كان « عثمان » يقوم بالقيادة ، و « بوعمير » يعمل بالتحميل على السيارة ، وضع القفصين على الأرض أمام « بوعمير » ، ثم قفز إلى صندوق السيارة ناوله « بوعمير » قفصا ، أخذه منه ، وبينما كان يضعه أسفل الصندوق ، رأى الملابس في انتظاره ، رقد على ظهره ، ثم بدأ يخلع ملابس السجن بسرعة ، ويلبس الملابس ظهره ، ثم بدأ يخلع ملابس السجن بسرعة ، ويلبس الملابس الأخرى التي كانت تشبه ملابس « بوعمير » ، ثم ظهر الأخرى التي كانت تشبه ملابس « بوعمير » ، ثم ظهر الأخرى التي كانت تشبه ملابس « بوعمير » ، ثم ظهر



عند ماظهرت السيارة رقم ٥٥٩ نقل جيزة تقدم أحد"حتى وقف عند محموعة الأقفاص ، ثم حمل الشنين منها ، وتعدم بهما إلى السيارة .

بسرعة فناوله « بوعمير » القفص الثانى ، فأخذه منه . همس « أحمد » « لبوعمير » بأوصاف « تومى » ، فأسرع « بوعمير » في اتجاه المساجين ، حتى إذا اقترب من « تومى » قال : ( هيا احمل الأقفاص بسرعة حتى لاتتأخر فهذه الحمولة سوف تذهب إلى « بور سعيد » والطريق طويل ) ! .

حمل « تومى » قفصين ، ثم تقدم فى اتجاه السيارة ، وخلفه سار بعض المساجين يحملون أقفاصا أخرى ، كان « أحمد » قد اختفى ، فقال « عثمان » مخاطبا « تومى » : ( هيا اصعد إلى الصندوق ، وضع الأقفاص! ) ،

قفز « تومى » إلى أعلا الصندوق ، ثم بدأ يأخذ الأقفاص ويرصها بجوار بعضها • كان المساجين قد وضعوا الأقفاص قرب السيارة ، وانصرفوا ليأتوا بغيرها • ظل « عثمان » و « بوعمير » يناولان « تومى » أقفاص الطماطم حتى انتهت • وفجأة سمع من يناديه من خلف الأقفاص ، وظهر وجه « أحمد » •

رقد ﴿ تومى ﴾ على ظهره ، وبدأ يغير ملابسه ، وفي نفس

الوقت ظهر « أحمد » مكانه بالملابس الأخرى • ظل المساجين يحملون أقفاص الطماطم حتى امتلأت السيارة ، وأعلن « عثمان » أنها تحمل كفايتها الآن • ثم قال للحارس الذي اقترب : ( هل تحتاجون شيئا آنيكم به غدا !)

شكره الحارس ، فقفز إلى عجلة القيادة وقفز « بوعمير » إلى جواره فانطلقت السيارة ، وعند البوابة توقفت قليلا ، وقال « عثمان » : ( هل تأمرون بأى شيء آتيكم به باكر ! ) شكره الشرطى الواقف على الباب ، وغادرت السيارة السجن ٠٠٠

كان « أحمد » و « تومى » يقبعان بين أقفاص الطماطم وعندما عرفا أنهما أصبحا خارج حدود السجن قال «تومى»: إلى أبن تتجه السيارة الآن ! •

أجاب « أحمد » : إلى القاهرة! •

قال « تومی » : ( یجب آن نغادرها عند مفترق طرق القاهرة ـ الفیوم ! • « القاهرة ـ الفیوم ! • « أحمد » : لماذا ؟ •

بعد نصف ساعة من الانتظار أقبلت سيارة ملاكى الفيوم ورفع « أحمد » يده مشيرا إليها ، فتوقفت ، اقترب منها ، وأخفى دهشته عندما رأى من فيها ، قال : ( هل منها ، وأخفى دهشته عندما رأى من فيها ، قال : ( هل

يمكن أن تأخذانا معكما!) .

جاءه الرد: ( تفضل !) .

نظر إلى « تومى » الذي ابتسم ، وقفزا داخل السيارة التي انطلقت إلى الفيوم •



« تومى » : ( سوف نذهب إلى « قارون » • إنهم هناك ! ) •

« أحمد » : من ؟ !

« تومى » : سوف تعرف فيما بعد !

فى اللحظة التى كان الحسوار يدور بين « تومى » و « أحمد » ، كان « بوعمير » قد ألصق سماعة مكبرة فى صندوق السيارة فاستمع للحوار ، وعندما اقترب مفترق الطرق الذى تحدث عنه « تومى » أبطأت السيارة حتى توقفت ، وخرج « بوعمير » وتحدث إليهما ، وقال : (لقد انتهت مهمتنا ، هكذا كان اتفاقنا مع والدك يا أخ « حامد» الآن ، يجب أن تغادرا السيارة ! )

ابتسم «أحمد » وقال: (نحن نشكرك جداً!) . أبتسم «أحمد » وقال: (نحن نشكرك جداً!) . ثم قفز من السيارة ، وتبعه « تومى » استمرت السيارة في طريقها في نفس الوقت كان « تومى » و «أحمد » قد دخلا في طريق الفيوم ، ظلا سائرين فيه ، يشيران إلى سيارات كثيرة تمر ، إلا أنه لم سائرين فيه ، يشيران إلى سيارات كثيرة تمر ، إلا أنه لم تقف لهما سيارة .

فنظر « تومى » إلى « أحمد » وهو يقول : ( إننا حسنا الحظ جدا • فهما يمران في طريقنا تماما!) • سألت « زبيدة » ( وهل أتتما من قارون ! ) . فأسرع « تومى » يقول : لنا أقارب هناك! قال « فهد » : في أي مكان ! +

أجاب « تومى » : بالقرب من « جزيرة حمدى » • هل تعرفها !! ••

فكر « فهد » قليلا قبل أن يقول : ( تلك التي تقع قريبة من القرن الذهبي!) •

فظهرت دهشة سريعة على وجه « تومى » لكنه غطاها بابتسامة وهو يقول : ( تقريبا ! )

انطلقت السيارة بسرعة ، وكانت لحظة غريبة ، ومثيرة ، فلا أحد من الشياطين يستطيع أن يجرى حوارا صريحا مع « أحمد » ولذلك فقد أخذ الشياطين يتحدثون معا بطريقة يفهمها « أحمد » ، ويفهم منها تعليمات رقم ( صفر ) ٠ \* • • كان الطريق الأسفلتي يمتد متعرجا بين الرمال الصفراء وعندما وصلوا إلى منطقة ( المفارق ) قالت



جهازالإرسال في الصالون!

كانت مجموعة العمل الثانية هي التي تجلس داخل السيارة الملاكي . « فهد » و « زبيدة » و « رشيد » و « خالد » . كان « فهد » يجلس إلى عجلة القيادة ، وبجواره « زييدة» فجلس « أحمد » و « تومى » بجوار « رشيد » و «خالد» .

سأل « أحمد » : هل الأصدقاء من الفيوم ! • أجاب ( فهد ) : ( نعم ! ) ٠٠ سأل « تومى » : ( هل تذهبون إلى الفيوم ذاتها ! ) قال « فهد » : ( نعم • لكننا سوف نأخذ طريق بحيرة قارون ، إنه ممتع هذه الأيام!) .



وسط الطماطم قال أحد : إن مشكلي هي كبف الخروج من مصر .. ابتسم تومي وقال: إذا استطعت أن تو من له الهرب من السجن ، أو من لك الهروب من مصر



« زبيدة » : ( هذا هو طريق الفيوم ! ) • وأشارت إلى اليسار •

إلا أن السيارة ظلت في طريقها المستقيم إلى منطقة قارون وبدأت الأراضي الزراعية ، وبعد قليل ، ظهر (أوبرج الفيوم) ذلك الفندق القديم البديع ، الذي يقع على شاطى، بحيرة قارون .

فيها أثر لمكان ! •

قال « تومى » بفرح : ( لا تقلق سوف نسير قليلا ! ). مد يده وأشار في خط مستقيم إلى مجموعة أشـــجار مرتفعة ، تبدو بعيدا وقال : ( هل ترى هذه الكتلة من الأشجار إنها جزيرة حمدى ) ! .

كان « أحمد » يعرف المنطقة جيدا ، لكنه كان يترك « تومى » ليقول كل ماعنده .

بدأ « تومى » يتحدث : (الآن ، سوف أقول لك كل شيء • إننا هاربان معا من السجن ومصيرنا واحد • أى أننا أصبحنا زملاء ، حتى لو رفضنا ذلك !) • • وصمت قليلا وهو ينظر إلى الأمام وكأنه يتخيل شيئا • • ثم قال : (إننى أعتقد أنك سوف تنال الاعجاب • فكل الأعضاء على مستوى طيب من الأداء ، والتصرف • وأنت تملك هذه الامكانيات • سوف تهرب خارج مصر ، دون أن يشك فيك أحد • وحتى لو وقف رجال الأمن المصريين في كل المنافذ ، فسوف تخرج ، إن لنا أعمالنا الهامة !)

كانا قد سارا أكثر من كيلومترين ، وبدأ « تومى »

وعندما تجاوزته سيارة الشياطين قالت « زبيدة » : يجب أن نحضر موسم صيد البط هنا ! •

وأصبح الطريق يمتد محاذيا شاطىء البحيرة • ومن بعيد ظهرت ربوة عالية اسمها (جبل الزينة) ، وهى منطقة مقابر ، فقال « تومى » مبتسما : ( سوف أنزل بعد هذه الربوة مباشرة ! • وصمت قليلا ثم قال : ( إننا نشكركم تماما ، وتتمنى أن نلتقى مرة أخرى ! •

تجاوزت السيارة (جبل الزينة) ثم توقفت · نزل «تومى» وتبعه « أحمد » ، وظلا واقفين يشيران للسياطين حتى انظلقت السيارة ·

نظر « أحمد » حوله ثم قال : ( إن المنطقة لا يسدو



الاتفاق عليها ، مع إدارة خاصة داخل العصابة ، ثم يبدأ التخطيط ، ثم التنفيذ ، إننى واحد من فرع التزييف ، يمكن أن أزيف العملات الورقية مهما كانت جنسيتها ، وأزيف الأوراق الرسمية ، والخرائط فأنا خبير فيها ، وسوف أقوم بتزوير باسبور خاص ، حتى تخرج من مصر ، هذه مسألة سهلة ! ) .

ونظر إلى أمواج البحيرة ثم قال : (إنها عصابة للايجار . يؤجرها الأفراد ، وتؤجرها الدول أيضا !)

« أحمد » يركز انتباهه تماما مع كل كلمة • إن هذه هي فرصته الذهبية : فهذه هي كل المعلومات المطلوبة • فكر وفكر هل يلتحم مع « تومي » ويهاجم مقر العصابة هو والشياطين • أو أنه يجب أن ينتظر قليلا ، حتى يكون داخلها ! وفي النهاية قرر أن ينتظر •

نظـر له « تومى » وقال ( هيا بنا ، حتى لا يدركنا الليل ! ) •

كانت الساعة قد اقتربت من الخامسة عصرا ، وبدآت

يشعر بالتعب ، قال : ( فلنسترح قليلا ، ثم نستمر ، إننا في منطقة الأمان ! )

كانا يقفان عند ربوة متوسطة تطل على بحيرة قارون ، وجلس « تومى » على الأرض ومد رجليه في الهـواء ، وقال ( اجلس • لا يوجد أمتع من الحرية ! ) •

كان « أحمد » يفكر ، إن كلمات « تومى » قليلة ، وإن كانت الكلمات الأخيرة لا بأس بها ، وفكر أن يسأله لكنه تراجع ، جلس بجواره ، وأخذ يستنشق الهوواء باستمتاع ، ونظر له « تومى » قليلا ، ثم قال وهو يربت على كتفه : إننى أثق فيك تماما ، ولذلك ، سأقول لك السر ، كل شيء تراه بنفسك ، لكنى سوف أعطيك فكرة عن كل شيء قبل أن تراه ، حتى تكون مستعدا ومن يدرى فقد نجد عملية جديدة أمامنا ) ،

وصمت قليلا ثم قال: (إننى أعمل في عصابة دولية . وهي تحت طلب أى جهة تطلبها . وتستطيع أن تقوم بأى شيء . تخطف ناس لهم أهمية خاصة . وتخطف أثرياء . وتقيم الحروب . المسألة لها ثمن . إن أى عملية يجرى

صاح عندما رأى « تومى » : (كواتسوا) أخيرا !
تعانقا ، وقال « تومى » : هذا صديقى « حامد » يامستر
« دوك » !

نظر « دوك » إلى « أحمد » ومد يده محييا وهـو يقول : مادام صديقك فهو صديقنا ٠٠ هيا ٠ هيا ! ٠ ركبوا السيارة التي دارت داخل الحديقة الواسعة التي تقع في مقدمة الجزيرة ، ثم اتجهت إلى الداخل ، وظلت تسير بين النباتات ، بينما كان « تومى » يقدم تقريرا سريعا إلى « دوك » عن « أحمد » ، وكيف عاونه في الهرب ... وكان « أحمد » يبدو مستغرقا في مشاهدة ماحوله لكنه في الحقيقة كان يستمع إلى كل الكلمات التي قيلت ، ثم توقفت السيارة ، أمام فيللا أنيقة ، وقال « دوك » : تفضلا! ثم ابتسم « لأحمد » وقال: (أهلا ياسيد حامد!) تقدموا إلى داخل الفيللا • كانت هادئة تماما ، حتى أنها تبعث على الريبة ، ودخلوا في صالون متسع ، له شرفات زجاجية تطل على البحيرة ، فقال « تومى » : ( ما رأيك ياصديقى « حامد » ، أليست لوحة رائعة ! ) . فأبدى أحمد

الشمس تلون الجبل حول البحيرة بألوان متعددة ، تجعله وكأنه لوحة رائعة ، حتى أن « أحمد » لفت نظر « تومى » إلى المنظر ، إلا أن « تومى » قال : ( في المقر ، سوف ترى الطبيعة الجميلة ، وسوف آخذك في رحلات إلى الجبل!) سارا صامتين فترة ، كانت ( جزيرة حمدى ) تقترب ، حتى أصبحت أمامهما تماما ، كانت عبارة عن مساحة خضراء وسط المياه الزرقاء للبحيرة ، ولم يكن يظهر منها شيء ، سوى هذه الكتلة الخضراء التي يربطها بالطريق الأسفلتي طريق ضيق ،

وعندما اقتربا منه ، ظهر حارس يلبس الملابس البلدية ، سأل : ( إلى أين ! ) .

قال « تومى » : ع ١٣ م !

قال الحارس: لحظة واحدة! •

اختفى الحارس عدة دقائق بين أشجار الورد التى تخفى أى شيء ، ثم عاد ، وهو يقول باحترام : « لحظة واحدة !» لم تمر دقائق ، حتى ظهرت سيارة مسرعة آتية من أعماق الجزيرة ، ثم توقفت ، ونزل منها رجل متوسط السن

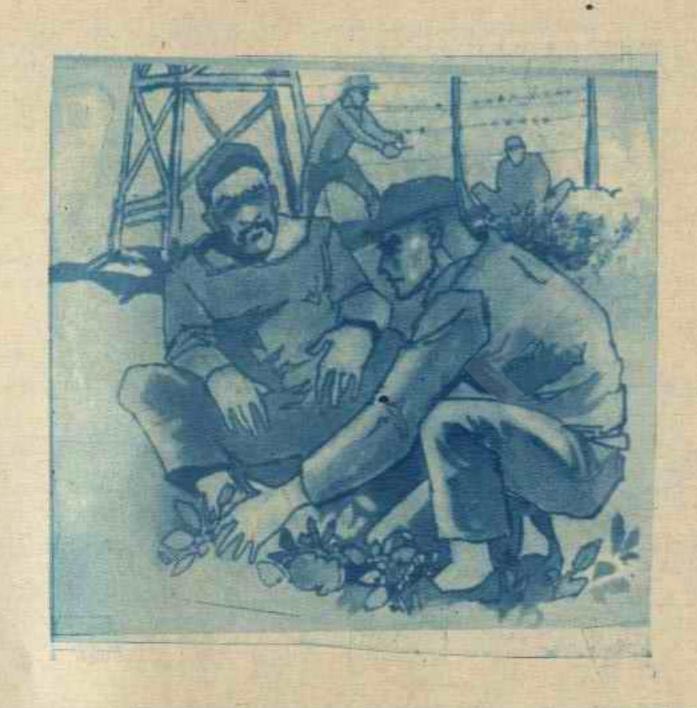

حماسه الشديد للسكان ، فقد كان غاية في الجمال فعلا ، وسأل « دوك » : أظنكما مقتولان جوعا ! • • وضغط على زر بجواره ، فدخل خادم ضخم ، قال نه بضع كلمات فانصرف •



كانت جزيرة تحدى عبارة عن مساحة خضراء يربطها بالطريق الأسفلتي .. طريق ضيق ، وعند ما اقتربامنه "أحد و تومى ظهر حارس بلبس اللاب السلدية .

نظر إلى « أحمد » وقال : ( أظن أنكما في حاجة إلى تجديد نشاطكما بحمام ساخن . هيا ) ! .

وضغط زرا فجاء خادم آخر ، ألقى إليه أوامره ، ثم أشار إلى « أحمد » الذى تبعه ، فصعد سلما ، ثم فتح الخدم بابا وأشار إلى فدخل وأغلق الباب .

وقف « أحمد » يستطلع المكان حوله ، وكان عبارة عن حجرة واسعة ، تطل على البحيرة ، وتقع فوق الصالون الأسفل تماما ، وعلى يساره رأى حماما أنيقا ، تجول في الحجرة قليلا وفتح الدولاب ، فوجد ملابس متعددة الأحجام والألوان ، وفكر : (هل يرسل رسالة إلى الشياطين !!) لكنه قال لنفسه : ( ربما أكون مراقبا الآن ، و يجب تأجيل ذلك إلى مابعد ! ) ،

أخذ حماما ساخنا ، فاستعاد نشاطه فعلا ، وفتح الدولاب

وبدأ يختار بعض الملابس التي تلائمه • فجأة سمع صوتا يقول : (إن بينها مايناسبك ) • توقفت يده لحظة ، ثم استمر • لقد تأكد أنه مراقب الآن وقال في نفسه: (كاذ يمكن أن أكشف نفسى ، لو أرسلت أى رسالة للشياطين). . لبس ملابسه وعندما كان يخطو في اتجاه الباب ، أحس بدفء جهاز الاستقبال الدقيق المثبت فوق صدره وعرف أن هناك رسالة ما • توقف لحظة سريعة ، لكنه استمر في مشيته حتى لا يكشف أمره ، وفي نفس الوقت كان يركز ذهنه تماما في الرسالة وهو ينزل درجات السلم إلى الطابق الأول • وعندما كان يدخل حجرة الطعام ، حيث كان « تومى » في انتظاره ، كان قد استقبل الرسالة ، وعرف ماسوف يفعله .

> قال « تومى » فى مرح : (مارأيك ! ) ابتسم « أحمد » وهو يرد : رائع !

قال « تومى » سوف ترى ما يعجبك ، وسوف تشعر بالسعادة بيننا! •

ثم استغرقا في الأكل ، وكان « أحمد » يفكر في الرسالة



عاد إلى حيث كان « تومى » الذى انتهى من طعامه فقال: (لقد امتلأت حتى النهاية) ، ثم ضحك ، وأضاف ( انتظرنى فى الصالون!) ، فأخذ طريقه إلى الصالون الذى كان خاليا ، واقترب من الشرفة العريضة التى تطل على البحيرة ،

۵۰۰۰ كانت هناك كنبة كبيرة تقع أمامها ، فوقف ، وكأنه
 قد استفرق في تأمل البحيرة وقت الفروب الذي كان قـــد

التي وصلته ٠٠٠

كانت الرسالة تقول : ( ثبت جهاز الارسال في أي مكان في الفيللا ، وانتظر ! •

كان الجهاز الدقيق موجود تحت إبطه ، وفكر : عندما أدخل الحمام لأغسل يدى ، سوف أنقله من جيبي لأضه في أي مكان في اللحظة المناسبة !

انتهى من طعامه ، وكان « تومى » لا يزال يأكل ، قام الى الحمام ، فغسل يديه بسرعة ، ثم أخرج الجهاز ووضعه في جيبه ، وفكر في نفس الوقت : ( أرجو آلا أكون مراقبا 1) ،



يقترب أكثر فأكثر ، ولم يكن يظهر في الظلام إلا النباتات تحت شعاعي الضوء الخارجان من السيارة . فجأة ، توقف السيارة ثم سلطت أضواءها على مبنى

مستدير ، وقال « دوك » : ( هذه هي ! ) .

بدأ يزحف إلى الوجود ، وفي هدوء ، أخرج الجهاز ، وثبته خلف مسند الكنبة ، وعندما كان يضغط عليه ، جاءه فجأة صوت « دوك » يقول : ما رأيك ، أليس منظراً بديعا ! .

استدار في هدوء وهو يقول: (إنه بديع بلاشك) . ثم ابتعد عن الكنبة ، وجلس « دوك » وأخذ يتحدث أحاديث كثيرة عن الحياة في هذا المكان ، ورحلات الصيد التي يخرج فيها ، حتى دخل « تومى » مبتهجا وهو يقول : نحتاج لحفل صغير الليلة ، نقدم فيه صديقنا « حامد » إلى بقية الزملاء!

فقال (دوك بهدوء: إنهم في الانتظار • وتكريما لصديقنا «حامد » ، فان الحفلة سوف تكون في القاعة السرية ! وقف « دوك » قائلا: (هيا بنا !) .

تقدم ، فتبعه « تومى » ثم « أحمد » • خرجوا إلى الحديقة ، فركبوا السيارة ، كان يقودها « دوك » ، ودارت نصف دورة ، ثم أخذت طريقها في جوف الليل ، في اتجاه البحيرة ، وكأنهم سوف ينزلون فيها • كان صوت الموج



## كل شحاء وفي المخبأ السرى إ

زل « تومى » فتبعه « أحمد » ، لكنهما لم يدخلا القاعة جاء « دوك » ، وقف أمام المبنى ، الذى كان يبدو مثل كرة قدم كبيرة ، ضغط على زر فى الجدار ، فدارت الكرة ، حتى توقفت بعد قليل ، وفتح الباب ، دخل «دوك» فدخلا خلفه ،

كاد الذهول يصيب « أحمد » ، لقد كانت قاعة غريبة ، مليئة بالأجهزة والكاميرات ، وقف « أحمد » ينظر حوله ، فقال « دوك » : يوما ما سوف تعرف كل هذه الأشياء ! .

تقدم الثلاثة ، حتى دخلوا حجرة اجتماعات صغيرة ،كانت



فتح الباب ودخل دوك" .. فدخل أحمد خلفه وكاد الذهول يصيب الخيد ، لقد

نضم عددا من الرجال .

قال « دوك » : ( الزملاء • تين • همفرى • تيستا م ديكار • رول • ماتى • ) •

كان « أحمد » يتابع الأسماء وهو ينظر إليهم . أخيرا قال « دوك » : الصديق « حامد » ، رجلنا الجديد ! .

وقفوا جميعا ، فحياهم « أحمد » بانحناءة ، وأخف كل منهم مكانه حول مائدة مستديرة ، ضغط « دوك » زرا ، فتحركت المائدة ، حتى أصبحت في شكل حدوة الحصان ، فجأة ، شاهد « أحمد » أضواء تلمع عن بعد، وشم رائحة البحيرة ،

ظهرت الدهشة على وجهه فقال « دوك » : ( إنك أمام البحيرة مباشرة • هذه الأضواء التي تلمع • • قوارب صيد ) •

بينما كان « دوك » يتحدث وصلت رسالة إلى « أحمد» كانت الرسالة تقول : ( الهجوم الليلة ! ) • كان ينظر إلى « دوك » ويحاول أن ينسى الرسالة مؤقتا •

قال « دوك » : (إذا خرجت من هنا ، يكون بينك وبين الماء متران فقط!) وصمت لحظة ، ثم قال : (في الصباح يمكن أن ترى كل هذه الأشياء بوضوح!!) ••

وضغط زرا أمامه ، فخرجت من وسط الحدوة منضدة مستديرة ، كانت تحمل أكواب العصير ، مد كل واحد يده يأخذ كوبه ، ورفع « دوك » كوبه قائلا : ( في صحة صديقنا « حامد » ، ولتكن بداية جيدة لزمالة طويلة ، فرفعوا أكواب العصير ، ثم أخذوا يشربونها في هدوء ، ، فرفعوا أكواب العصير ، ثم أخذوا يشربونها في هدوء ، ،

أطولهم: هل نبدأ الاجتماع ، حتى ننتهى من عمل الغد! قال « دوك »: ( لا بأس ، وحتى يرى « حامد » طريقة العمل!) .

وصمت « دوك » قليلا ، ثم ضغط زرا أمامه ، فأضيئت شاشة صغيرة ، ظهر على وجهها وجه رجل هادىء قال « دوك » يخاطبه ( هل أعددت رحلة الغد ! ) . جاءه الرد: نعم !

« دوك » : هل « شيك ماير » مجهزة للرحلة ! ) .



قال « دوك » : (من الصعب أن يعود مرة أخرى • )
فجأة ، أظلمت القاعة وصاح « دوك » « ماذا حدث ؟ »
لم يرد أحد • ضغط أحد الأزرار أمامه ، لكن شيئا لم
يظهر • كانت هذه فرصته ، وفكر فيها « أحمد » بسرعة •
هل يختفى ! •

الرد: نعم!

وقع اسم « شيك ماير » في سمع « أحمد » ، فجعله أكثر تركيزا \_ إذن : هذا هو الرجل المهم جدا الذي خطفته سيارة الاسعاف بعد قتله .

قال « دوك » « يخاطب » همفرى : (كل شيء جاهز ). كانت هذه فرصته ، فكر فيها « أحمد » إن الرجال كلهم في مكان واحد : في نهاية الجزيره ، لو أن الهجوم يحدث الآن لكانت النتيجة مضمونة .

نظر له « دوك » قائلا : (هل تحب أن ترحل غدا !) فكر « أحمد » بسرعة نعم ! ضحك « تومى » وهو يقول : إنه يخشى العودة إلى السجن ! •



لكن قبل أن يتصرف أى تصرف ، أضيئت القاعة مرة أخرى • وجاءته رسالة سريعة : (استغل اللحظة في المرة القادمة) • • فعرف أن الشياطين يقومون بالتحكم في التيار الكهربائي •

ضغط « دوك » زرا أمامه ، ثم تحدث : ( ما الذي حدث ! ) .

جاءه الرد: ( لا ندرى • إنها مسألة من خارج المكان ، نحاول أن نعرفها ! ) •

ولم يكد ينتهى الرد ، حتى أظلست القاعة مرة أخرى ، فصاح « دوك » (هذه مسألة ليست عادية ! ) وسمع « أحمد » في الظلام ، أصوات أقدام تبتعد وظل في مكانه .

مضت عدة دقائق ، ثم أضيئت القاعة ، وفي الباب المؤدى البحيرة كان يقف « فهد » مبتسما ، وقال : (هيابسرعة إننا نريد أن نصطادهم في هدوء !)

فأسرع « أحمد » بالخروج من الباب ، واختفى هـو و « فهد » .

**la** 

وكان صوت « تومى » يأتى من الخارج : ( حامد . حامد . حامد . المد و لا تخف ! ) .

دخل « تومی » فلم یجد أحدا ، واقترب من الباب المؤدی إلی البحیرة ، وبسرعة كانت عدة أیدی تشده ، فیختفی فی الظلام ، و دخل « أحمد » وجلس حیث كان ، اقترب صوت ینادی : ( تومی ، تومی ! ) ، ثم دخل « دوك » ، فقال : ألم تر « تومی » !

أجابه « أحمد » : إننی لم أتحرك ! ،



ثم قال في هدوء: (يبدو أنك خدعتنا خدعة بارعة! أظن أنها لن تستمر!) .

ومد يده إلى الأزرار أمامه ، لكن قبل أن يضغط أحدها، كان « أحمد » قد قفز مبتعدا عن كرسيه ، في نفس اللحظة كان الكرسي يطير في الهواء ليصطدم « بدوك » الذي تلقاه بيد ، ثم ضغط عدة أزرار بسرعة .

عرف « أحمد » أن لحظة الاشتباك قد بدأت ، فصفر صفير الشياطين ، فجأة ، دخل « فهد » و « رشيد » و « خالد » ، لكن « دوك » ، كان قد اختفى ، لقد غاص من خلال فتحة فتحتها أحد الأزرار ،

قال « أحمد » : (هناك مخبأ سرى ، أين « تومى » !! دخلت « إلهام » وهي تسوق « تومى » أمامها ، وقد ربط بحبل فقال « أحمد » بسرعة : ( بدلا من النهاية ، ساعدنا حتى نساعدك ! ) .

نظر « تومى » له لحظة ، ثم قال : (إننى أصدقك !) ونظر إلى مجموعة الأزرار وقال : (الثالث ، الخامس ، والسابع ، بغلقون أبواب المخبأ السرى !) .



قال « دوك »: لا أدرى ماذا حدث ! هذه أول مرة تحدث فيها هذه المسائل) ! • واقترب من مقعده وجلس • فكر « أحمد » بسرعة : ( هل ينقض عليه ! ) • إلا أن صوت رنين التليفون القريب قطع أفكاره •

رفع « دوك » السماعة ، وظهرت الدهشة على وجهه ، وقال : ( في الصالون أجهزة الكشف ، تبعا للموجات ! ) ونظر إلى « أحمد » وظل يستمع ، ثم قال في النهاية : ( لا بأس ، لا بأس ، سوف أرى ! ) ،

ووضع السماعة ، ونظر إلى « أحمد » نظرة طويلة ،

بسرعة ضغط « فهد » الأزرار التي أشار إليها «تومي». قال « أحمد » : ( الأبد من إرسال إرسالة إلى رقم

اقترب « أحمد » من « تومى » وقال : ( كيف الوصول

نظر له « تومى » لحظة ، ثم قال : ( اضغط رقم ( ٤ ) ، إنه نفق من البحيرة ، يفتح فيملا المخبأ ماء!) « أحمد » : (أين تقع فتحات الأبواب!) .

شرح « تومى » « لأحمد » مكانها ، فقال « أحمد » « لالهام » : ( عندما أرسل إليك إشارة ، اضغطى الزر الرابع أولا ، ثم الثالث!)

قفز خارجا من الباب ، فتبعه « فهد » و « رشيد » و « خالد » ، وأسرعوا إلى حيث أشار « تومي » • كانوا ينزلون في منحدر يقترب من شاطيء البحيرة ، فجأة ، ظهر الباب • كان يلمع تحت ضوء الكشاف الذي يحماه « أحمل » •

(صفر) بالموقف!) . فانهمك « رشيد » بارسال الرسالة . في نفس الوقت

« دوك » مندفعا لكن كان الشياطين يقفون وقد أمسك كل منهم مسدسه في انتظار أي حركة .

ظهرت الدهشة على وجه « دوك » ، فقال « أحمد » : ( ليس الآن )! وأشار له أن يقترب ، وظهر بقية الأعضاء الواحد خلف الآخر ٠

أشار « أحمد » إلى « فهد » أن يرسل إشارة إلى

« إلهام » لتنفذ الأمر • أرسل « فهد » الاشارة إلى

« إلهام » ، ومرت دقيقة ، ثم فتح الباب . فجأة ، ظهر

وقال « أحمد » : (هيا إلى السطح ! ) . ساقوهم صعودا في المنحدر ، حتى أصبحوا قريبين من سطح الأرض .

فجأة ، دوت طلقات الرصاص كالمطر ٥٠٠ تقدم أفسراد العصابة تحت دوى الطلقات ، في نفس الوقت ، اضطر الشياطين إلى الاحتماء بالجدران ، وكان الموقف بالنسبة لهم صعبا ٠

أخرج « خالد » قنبلة يدوية ، ثم سحب مسمار الأمان ، وألقاها في اتجاه الطلقات ، دوى صوت القنبلة ، لكن فأشار إلى « فهد » ثم دخل الصالون ٥٠ فجأة ، انقض عليه عملاق ضخم ، في نفس اللحظة التي كان فيها « فهد » يكاد يدخل من الشرفة .

ضرب العملاق « أحمد » ضربة قوية ، جعلته يطير في الهواء ، الهواء ، لكن « فهد » كان أسرع إليه ، طار في الهواء ، إلا أن العملاق ، كان مستعدا ، فقد رفع أحد الكراسي وضرب به « فهد » المندفع إليه ، تلقى « فهد » الكرسي بيد ، ثم ضرب العملاق بقدمه ضربة جعلته يترنح ،

كان « أحمد » قد استعاد نفسه ، فقفز في اتجاه العملاق، إلاأن الباب فتح ليظهر فيه مجموعة الرجال كلهم .

وقف « أحمد » و « فهد » أمامهم ، فقال « دوك » : ( ألقيا مسدسيكما ) .

لم يتحرك «أحمد » أو « فهد » • التقت أعينهما ، وكانا يتفاهمان بلغتهما • فجأة ، كان أحمد قد اشتبك مع أقرب الرجال إليه ، وكان « همفرى » • في نفس الوقت كان « فهد » قد اشتبك مع « تيستا » فلم يستطع الآخرون فعل أى شيء • كان عليهم أن ينتظروا انتهاء المعركة ، حتى فعل أى شيء • كان عليهم أن ينتظروا انتهاء المعركة ، حتى

انفجارا رهيباً دوى فتردد صداه في الليل ، وارتفعت ألسنة اللهب ، حتى أصبحت الجزيرة كالنهار ، تقدم الشياطين ، وكانت القاعة السرية مشتعلة بكاملها ،

قال « أحمد » : ( تتوزع إلى الفيللا ) • لكنه فجأة قال : ( أين « إلهام » ) ! •

أسرعوا جميعا في اتجاه القاعة السرية المشتعلة ، ولم يكن يظهر شيء سوى ألسنة اللهب ، ملا الخوف نفوس الشياطين ، لكن فجأة وضع « أحمد » يده على صدره ، ثم قال : ( الحمد لله ، رسالة من « إلهام » ، إنها مختفية في مكان ما ! ) .

أسرعوا إلى الفيللا • كانت النيران قد بدأت تخمد، و يعود الليل بظلامه من جديد • • زحف « أحمد » و « فهد » من جانب ، وزحف « رشيد » و « خالد » من جانب آخر • لم يكن يسمع صوت داخل الفيللا ، فتقدموا في حذر • اقترب « أحمد » من الشرفة العريضة ، وكانت مفتوحة •

قفز في هدوء إليها ، ثم نظر إلى الداخل . لم ير أحدا ،

لا يصيبوا زميليهم • كان « أحمد » و « فهد » قد اتفقا على ألا تنتهى المعركة بسرعة ، حتى يعطيا فرصة « لرشيد » و « خالد » للوصول •

وكما توقعا ، لم تمر دقائق ، حتى كان « رشيد » يتحدث من خارج حجرة الصالون ، وهو يقدم ماسورة مسدسه ، قال « رشيد » دون أن يظهر : ( ألقوا المسدسات! ) ، ضغط « ماتى » زناد مسدسه ، وهو يصوبه في اتجاء مسدس « رشيد » الذي أطلق مسدسه في نفس اللحظة ، فأصاب « ماتى » في يده ، ولم يكن أمام الآخرين إلا أن يلقوا مسدساتهم .

ظهر « رشید » و « خالد » ، ومن بعید کانت تدوی فی اللیل أصوات سیارات الشرطة ، التی کانت تقترب ، ظهر « تومی » ، مکبلا فی حباله ، ثم ظهرت « إلهام » خلفه ، وهی تمسك مسدسها ، فظهرت الدهشة علی وجه رجال العصابة ،

وعندما دخل رجال الشرطة ، كان الشياطين ينسحبون بسرعة لأماكن أخرى ، وهم يأخذون « تومى » •••

وفى أحد المخابىء السرية ، وجدوا « جيمس فابر » ، أو « شيك ماير » مخدرا ، وغائبا عن الوعى ، فى نفس الوقت ، وجدوا سيارة إسعاف تقف داخل المخبأ ، الذى كان يمتد فى نفق تحت الأرض ، إلى الطريق الرئيسى خارج الجزيرة ،

وقف الشياطين عند بوابة الجزيرة ، وأرسل « أحمد » رسالة سريعة إلى رقم « صفر » ، بانتهاء المعركة ، فجاءهم الرد : ( أهنئكم ، أظنكم سوف تمضون الليلة في أوبرج الفيوم ، إن المدير في انتظاركم ! )

انطلقت سيارة الشياطين في جوف الليل ، إلى أوبرج الفيوم . لقد كانوا يشعرون فعلا بالحاجة إلى النوم . . « تمت »







دخل (( احمد )) السجن لأول مرة كسجين ليمسك بعصابة جـــديدة "عصالية نخطف وتقتل شخصيات لا أهمية ها على الاطلاق .. فلقد خطفت جاسوس له ثلاثة وجوه ويعمـــللحساب ثلاث دول .. ترى هل ينجع آحمد ؟! . . تفاصيل المغامرة داخل العدد

هذه المغامرة